(IV)

الجاحظ عانم الحيوان



Sibliotheca Alexandrina
0156558

أليف : سليمان فياض رسوم : اسماعيل دياب

مركز الأهرام الأهاف للترجمة والنشر

#### علهاء ال*حرب*

# الجساحظ

الطبعة الأولى + 1991 - A 1811

جميع حقوق الطبع محقوظة

الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر

مؤسسة الأهرام . شارع الجلاء . القاهرة

تَلْرِفُونَ ٧٤٨٢٤٨ ـ تَلْكُس ٩٢٠٠٢ يو ان



غادَرَ الصَبِيِّى « عمرٌو بنُ بحْرٍ بن محبُوب » الكُتّاب الذِي يُعفَظُ فِيهِ كِتَابَ الله . ومشَى عائِداً على طَرِيقِ سُوقِ « المِرْبَد » ، إلى حمِّى « كِتَانَة » الفقيرِ ، الذي يسكُن فيه ، بمدينةِ البَصْرَةِ .

كان « عَمْرو » فى السّابعةِ من عُمرِه ، وكانَ أسودَ اللّونِ ، بارزَ الجَبهةِ ، جَاحِظَ العينين ، أَفْطَس الأثنِ ، عَريضَه .

وجد « عمرٌو » أمّه قد عادتْ من السّوقِ ، وقد باعت ما شَوَتُه من أَسْمَاكِ نَهْرِ شَطِّ الْعَرَب ، وما صَنَعَتْه من الحُلْوَى، وجلس « عمرُو » حزِيناً ، وقالَ لأمه :

\_ الأوْلادُ في الكُتُّابِ يزْعُمون أنَّ أَبِي كَانَ زِنجيًّا من افريقِيَّة .

. فضَحِكَتِ الأُمّ ، وقَالَتْ لهُ :

\_ يابُنتى . كُلِّنا مُسْلِمُون . وقد سَاوَى الإسلامُ بين العَرَب وغَيْرِ العَرِب ، فالْكُلِّ يَحمِلُ عَقْلاً وقَلْباً . والله يحاسِبُنا على أَعْمالِنا وحدَها .

وسكتَتْ أمَّهُ لَحظةً ، ثم قالت :

\_ أَبُوك يا بُنتَى وُلِدَ هُنا ، فى البَصْرة ، وتَشَاأُ عَرَبِيَ اللَّسَانِ ( اللغة ) والقَلبِ ، وكان يعْمَلُ جَمَّالاً لِسَيِّدٍ من سَادَاتِ العربِ ، هو « عَمْرُو بنُ قَلعٌ » وكان عمرٌو رجُلاً صالحا ، « رحيماً » ولِذَلِكَ سَمَّاك أبوكَ بِاسْمِه : « عَمْرو » . ولْتَذْكُرْ دائِماً أنَّ أَبَاك ينتسِبُ إلى بَني فَزَارَةَ . هكَذَا أكَّدَ لِي .

وحاوَلَ « عمرُو » أن يَتَذكّر شَكْلَ أَبِيه ، فَلَمْ يَذكُرْ لَهُ وَجْهَا ، فقد وَدَّعَ الدُّنيا ، وتَرَكَهُ طِفْلاً صغِيراً ، يعِيشُ مع أُمِّهِ وأخيه ، فى هذَا البيْتِ المتواضعِ من الخَشَب والَّطين .

وتناوَل « عمرٌو » غذَاءَه ، ثم غَادَرَ الْبَبَيْتَ إلى الْخَارِجِ ، لِيَلْعَبَ مَعَ أَبْنَاءِ الْحَيِّ ، بَيْنَ مِيَاهِ النَّهَيْرَاتِ والْجَدَاوِلِ ، التي تشْتُقُ مَدينَةَ البَصْرُة .

# صديق الحيوانات

رأى « عَمْرو » أَبْنَاءَ الْحَيِّ ، يَجْرُون أَمَامَ كَلْبِ هَائِجٍ ، يعْوِى نَابِحاً ، ويُطَارِدُ الأُوْلاَدَ ، والأُوْلاَدَ يرمُونَه بالأَحْجَارِ . ورَأَى صَاحِبَه « مَهْدِى » واقِفاً لا يُثْتِيه إلى هِيَاجِ الْكُلْبِ ، وتوجّهه نحوه . فَصَاح به « عَمْرُو » مُحَدِّراً . لكنّ الْكَلْبَ كَانَ ذ قَدْ وَثَبَ على « مهدِى » وعضه أَسْفَلَ عَيْنِهِ اليُسْرَى ، ومُزَّقَ

خَدَّهُ بِأَنْيَابِهِ .

وأُسْرَع «عمرٌو» إلى صَاحِبه، وحَاوَل أَن يُوقِفَ بيَدِه دِمَاءَه الغَزيرَةَ، إلى أَنْ جاءَ أَبُوه مَعَ طبِيبٍ من البَصْرُو لِإسْعَافِه.

وعادَ « عمرٌو » إلَى البَيْتِ ، فحذّرَتْه أَمُّه من إغْضَابِ الْحَيَوان ، والْوُقُوفِ فى وجهِهِ عنْدَ غَضَيِه ، فليْسَ لهُ عقل مِثْلَ الإنسانِ ، يُرشِدُه إلى فِعْلِ الصّوّابِ .

عند العصر ، ظلَّ « عَمْرٌو » يرقُبُ سُلْحُفَاةً كانَتْ لَه ، تَحبُو على مَهَل فى سَاحَةِ الْبَيْتِ ، وفَاراً يخْرُجُ من جُحْرٍ بالجِدَارِ ، ويقَفِرُ هُمَا وهُتَاك ، وتُعْبَاناً يُطِلُّ برَأْسِه ، من ثُقْبِ فى جِدَارٍ خَلْفِي للْبَيْتِ . وَوَرَاءَ الجِدَارِ ، كانَ مُسْتَنْفَعُ سَاكِنُ الْمِيَاه ، عَلْفِلٌ عَمْرو » على سُلْحَفَاته ، خَائِفاً عَطِنٌ ( كريه ) الرائحة . وقلِق « عَمْرو » على سُلْحَفَاته ، خَائِفاً عليْها من الثَّعْبَان ، فنبه أُمَةُ من غَفْرتِها ( نومتها الخفيفة ) وأراها الغَمْبان ، وكانَتْ عَيْناهُ تُلْمَعَانِ . فقالتْ لهُ أَمَّه :

لاتُخفْ من هَذَا الثَّعِبَان فهو يُرِيدَ اصْطِيَادَ الْفَأْرِ ،
 ولا تَخَفْ على السُّلْحَفَاةِ فَسُوفَ تَخْتَفِى في صَدَفَتِها ، حِينَ

تُجِسُّ بالْخَطَر .

كان الوقتُ صَيْفاً ، شَدِيدَ الْحَرِّ ، وشَاهَدَ عَمْرو الْفَأْرُ وهو يَخْفِى بِسُرعةٍ فِى الجُحْر ، والسُّلْحَفَاةَ وهي تضُمَّ أطرَافَها إليها في صَدَفَتِها ، والتَّعبانَ وهو ينصرِفُ عائِداً في جوْفِ جُحْرِه . وفكّر «عَمْرو» أن عَالَمَ الْحَيَوانِ عَالمٌ عجيبُ ، مَلِيءٌ بالغرائِب . وكَانَتِ الْأُمِّ تُفكّر ، أن ابْنَها «عمْرو» لا همّ له إلا مراقبة الفراشِ ، والضفادِع ، والحشرات ، والطيور ، ووجوه الحيواناتِ ، بل ووجوه الناس ، وأحوال الناس . ودَهِشَت الْأُمِّ حِينَ سَمِعتْ ولَدَها يَقُولُ لَهَا :

حينَ أُتِم حِفْظَ الْقُرْآنِ . سَأَذْهَبُ إلى مَسجِدِ البَصْرة ،
 وأتَعَلم العِلْم من شُيُوخِ الْبصْرةِ .

فقالت له أمُّه:

لا تفكر ف ذلك الآن . ستخرُج مَعِي غداً الجمعة لنبيغ
 معاً الأسماك والسُكر ، والحَلوى ، أنْتَ فى مَكَانٍ ، وأنا فى
 مَكَانٍ ، لِنْرْبَحَ مَزِيداً مِنَ المالِ .

# مدينة النخيل

كانت البَصْرةُ آنذَاك ، ما تَزَال مَدِينَةً مُشَيَّدةً بالأَحْجَار البيضاءَ عامِرةً بالنَّخِيلِ ، عَلَى الضُّفَّةِ اليُّمْنَى من شَطِّ الْعَرَبِ . وكانِتْ قد صَارَتْ مِيناءً بَحِرياً هامًّا ، على الخِليجِ العَربيّ ، مثل مِيناءَ « سِيراف » الفارسيَّى ، تلتَقِى حَوْلَها الطَّرْقُ البَرِّية ، مع الطُّرُقِ الْمَائِيةِ . وكان « عُقْبَةُ بنُ غَزَوَان » قد بَناها بَعيدَةً قَلِيلاً عن النَّهْر ، في زَمَن الْحَلِيفَةِ « عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ » ، قَبْلَ نَحْو من مِائَةٍ وَخَمِسينَ عاماً . وصارَتِ البصْرةُ مُرْكزاً ثقافِيا هاماً ، إلى جانِب مدينتُني « بغدَادَ » و « الكُوفَةُ » يعيشُ فِيها الْعَرَبُ والفُرْسُ، وقد صَارَ مسجدُها الجامِعُ سَاحَةً لحُلْقَاتِ العُلُومِ اللُّغُويَّةِ والدِّينيَّةِ والأَدَبيَّةِ والْفَلْسَفِيَّةِ ، بفضْل شُيُوخٍ عُلماءْ عرفُوا بالمسْجِدِيِّينَ ، وكانت أرضُها ترتِفعُ فوْقَ سَطْحِ الْبَحْرِ بمقدَارِ مترين .

وبالقُرْبِ منها كانَتْ مدِينة « الزُّبَيْرِ » التى يَرْقُدُ فى ثَرَاهَا « الزُّبَيْرَ بْنُ العَوَام » . وكانَ « عمرٌو » مَفْتُوناً فى صِبَاه بهذِهِ الْمَدِينَةِ ، يُحِبُّ حَرَّهَا الْجَافَّ صَيْفاً ، وَبَرْدَها الصَّحْرَاوِيّ



الْقَارِسَ شِتَاءً ، وينتظِرُ فى لَهْفَةٍ ، كُلَّ شِتَاءٍ ، سُقُوطَ الْمَطَرِ ، من سَحَاتِةٍ عَابَرَةٍ .

#### المال والعلم

عادت أمّ « عَمْرو » وحْدَها إلى البيْتِ آخِرَ النهّارِ . وتَخَلَف عَنْها « عمرّو » لِيَطْمِئنَّ عَلَى صدِيقِه « مَهْدِى » . وعَادَ إليْها بعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ ، وجَلَس حزِيناً ، ثم قالَ ضاحِكاً ، وسَاخِراً :

نَقَدَ شَيْخُنَا فِي الكُتَابِ دِرْهَماً ، وسؤف يَحْزَنُ لذلِك ،
 ويغضب ، وقَدْ يَخْتَارُ أَيَّ أُحَدِ لِيَضْرِبَهُ ، لأَيُ سَبَب.

ونظَرَتْ إليَّهِ أُمُّه مُسْتَغْرِبةً ، فقالَ لها « عمرُو » ، بحُزْدٍ » :

صَاحِبى ( إبراهِيمُ بنُ سَيّار » ، عَادَ مع أَهْلِه الَى مَدِينَةِ
 ( بلْخ » فى خُرَاسَان . ولِلذَلِك لَنْ يأتْبي إلى الكُتّاب ، ولَنْ يأخُذَ شَيْخنَا دِرْهَمَه الشَّهْرِئَ من أَبِيهِ ، ويحْزَنُ ، ويغْضَبُ ،
 ويضْرِبُ .

فضَحِكت أُمُّ « عَمْرُو » وقَالَتْ :

\_ تذكَّرُ إِذَنَّ أَن المَالَ هُو كُلُّ شَيْءٍ يَا عَمْرُو .

فقال عمرو صَائِحاً .

لا . المال ليْسَ كلَّ شَيْءٍ . أَنَا أُحِبِّ المال لأِعِيشَ بِه .
 لكِنَّنَىٰ أَيْضاً أُحِبِّ العِلْمَ .

فقالَتْ لهُ أُمُّه بأسَى :

\_ وأَيْنَ نَحُنُ من العِلْمِ يابُنَى ؟ حَسْبُكَ حِفْظ الْقُرْآنِ يا عَمْرُو .

فقال عمرو :

 العالِمُ أيْضا يكسَبُ مَالاً . والخَلِيفَةُ يُرَبِّبُ رَوَاتِبَ شَهْرِيّة لِلْعُلماءِ ، والعُلماءُ يُؤَلِّفُونَ كُتَباً ، فَيَنالُونَ عَنْها مالاً . وسؤفَ أصلُ إلى الاثنين .

## صديق غنتي

أَتُمَّ ٥ عمرُو ٥ حِفْظَ الْقُرَآنَ ، واعْتَادَ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ أُمِّهِ فِي كُلِّ صَبَاحٍ ، لِيَبِيعَ مَعَهَا السَّمَكَ والسُّكَّرُ والْحَلوى. ثم

يُسْرِع ، مَعَ الْعَصْرِ ، إلى مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، ويَجْلِس فى حَلْقَةٍ مِنْ حَلْقَاتِ الْعِلْمِ ، يَسْتَمِعُ إلى شَيْخِ من شيُوخِ اللَّغَةِ ، ويكتُبُ ما يسمَعُه ، ثم يعودُ إلى النَّبْتِ رَاضِياً ، فتضمُّه أُمُّه إلَيْها ، وتُعَنِّى لهُ حتى يَنَام . وعندئلٍ يخرُجُ التُّعْبَانُ من شِقِّ الجِدَار ، والفارُ من الجُحْرِ ، وتَسْحَبُ السَّلحفاةُ أَطْرَافَها إلى صَدَفَتِها ، وتُطْفِئُ من الجُحْرِ ، وتَسْحَبُ السَّلحفاةُ أَطْرَافَها إلى صَدَفَتِها ، وتُطْفِئُ الأُمْ الْقِنْدِيلَ الْمُضاء .

لكِنّ « عمْراً » لم يعُدْ يذهَبُ مَعَها إلى السُّوق مثْلَمَا كَانَ ، فَفِي المسجِدِ الْتَقَى « عمرٌو » ذَاتَ يَوْم بِئرِكًى ( غَنِيّ ) من البَصْرَة ، اسمُه « أَبُو عِمْرَانَ » . رَآهُ « أَبُو عِمْرَانَ » يَسْأَلُ العُلَمَاءَ ، ويُجِيبُ الْعُلَمَاءَ ، فأُعْجِبَ بذَكائِهِ فِي السُّوَّالِ ، وسُرْعَتِه في الْجَوَاب ، وجَذَبتْه إلَيْهِ خِفّةُ رُوحِه ، وقُوَّةُ حُجَّتِهِ وسُرْعَتِه في الْجَوَاب ، وجَذَبتْه إلَيْهِ خِفّةُ رُوحِه ، وقُوَّةُ حُجَّتِه ( راهِينُه وأَدِلته ) ، فقال لهُ حِينَ انْفَرَدَ بِهِ :

لَيْتَ مِثْلَكَ كَانَ وَلَدِى يا بُنّى . أُطْلُبِ العِلْمَ ما عِشْتَ ،
 فقد تصييرُ يوماً عالِماً قديراً ، أو كاتباً نابغاً .

وفرِح « عمرو » بما قالَهُ لَهُ « أَبُو عِمْرَانَ » ، وصحبَه إلى

بَيْتِه وَاطَعَمَهُ ( أَبُو عِمْرَانَ ) ، وأَعْطَاهُ كُتُباً من كُتُبِه . ومُنْذُ ذَلَكَ اليَوْمِ ، شُغِلَ ( عَمْرو ) بالكُتُبِ عَنِ الذَّهَابِ مَعَ أُمِّهِ إلى السُّوق . صَارَ يسْحَبُ كِتَاباً مِنْها ، ويذْهَبُ ليَقَرَأُهُ تَحْتَ أَشْجارِ النَّخِيل ، ورُبّما عند شَطَّ النّهْرِ ، أو مِيَاهِ الخليج ، ويعُودُ مَعَ الْمَصْرِ إلى المسْجِدِ ، ليَجْلِسَ بيْنَ طُلَّابِ الْعِلْم . ولِلذَلِكَ حَزِنَتْ أُمِّ « عَمْرُو » ، فقد أَخذَتِ الكُتُبَ مِنْهَا وَلَدهَا ، بَعِيداً عَنِ السُّوقِ . وفَرَرَتْ أُمَّهُ أَن تُعْطِيهُ دَرسًا لا يَنْسَاه .

# کل کتبا

عادَ « عَمْرُو » مِنَ المسجِدِ ذَاتَ لَيْلَةَ ، وقد اشْتَدَّ جُوعهُ ، وطَلَبَ من أُمَّه طَعَاماً ، فلَمْ يأْكُلْ شَيْئاً فى نَهَارِهِ كُلِّه ، فَنَهضَتِ الأُمّ ، وعَادَتْ إلَيْهِ بطَبَقِ كبيرٍ ، عليهِ كُتُبٌّ وكَرَارِيس ، ودَهِش « عَمْرُو » وقالَ لأمَّه :

ــ ما هذا ؛ أريد طَعاَماً ، لا كُتُباً .

فقالَتْ لَهُ أُمُّهُ بِهُدُوءٍ ، وهي تَجْلِسُ :

\_ كُلْ كُتُباً . فَهَذِه الكُتُبُ هي الَّتي نَكْسَبُها مِنْك .



وَوَقَفَ ﴿ عَمْرُو ﴾ ، وغَادَرَ الْبَيتَ مُغْتَماً ﴿ حزينا ﴾ . وذَهَبَ إِلَى المَسْجِدِ ، فَوَجَدَ الشَّيُوخَ والطُلاّبَ قد غَادرُوهُ ، فَجَلَسَ فِ الْمَسْجِدِ حَزِيناً ، شَاحِبَ الْوَجْهِ مِنَ الْجُوعِ . واثْتَبَهَ على صَوَّتٍ بَجَانِيهِ ، يقُولُ له :

' ــ خَيْراً يا عَمْرو .

والْتَفَتَ « عَمْرُو » فَرَأَى صِدِيقَه « أَبُو عُمْرانَ » وأَخْبَرَه « عَمْرُو » بما فَعَلَتُهُ أُمُّهُ مَعَه . فَصِحبَه « أَبُو عِمْرَانَ » مَعَه إلى بَيْتِه ، وقَدَمَّ لهُ طَعَاما فأَكَلَه ، وشَبع ، وقَدّم لهُ كِيساً مِليناً بالدَّنانِير ، قائِلاً لَهُ :

أشْبعْ أُمَّكَ بهَذَا الْمَالِ . خَمْسُونَ دِيناراً يا عَمْرو ، ولَكَ مِثْلُهَا مِنْي أُوِّلَ كُلِّ هِلاَلٍ ( كل شهر ) .

وشهِق « عمْرو » وكانتِ الشّمسُ قد أشْرَقَت ، فَسَارَع فَرِحاً إلى السّوق واشترى دقِقاً ، وزَيْتاً ، وتَمْراً ، ولَحْماً ، وعَادَ نَحو الْبَيْتِ ، يَتْبَعُه الْحَمّالُونَ . كانتِ الأُمّ جالِسةً تَنتظِرُ عوْدة « عَمْرٍو » في قَلَقي ، تَلُومُ نَفْسها ، طَوَال اللّيل ، لقَسْوتِها على وَلَدِها .

ودَفَع ﴿ عَمْرُو ﴾ بَابَ البَّيْت ، ورَأْتِ الأُمَّ الحَمَّالِينَ يدخُلُون ، ويُنزِلُون من عَلَى ظُهُورِهِمْ ما يَحْمِلُونَه . فصَاحَتْ ف دَهْشَة :

ـــ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا عَمْرُو ؟

وشَّعَر ﴿ عَمْرُو ﴾ أَنَّه قَدْ صَارَ فجاَّةً رَجُلاً ، فقالَ لها ضاحكاً :

\_ مِنَ الكُتُب التي قَدْمِتها لِي .. في طَبقَ !!

# الطريق إلى البحرين

كان «عمْرو » قد بلَغ من العُمْرِ خمْسَ عشْرَةَ سَنَة ، وقد صَارَ « هارون الرشِيدُ » خليفةً . وأغْراهُ راويَةُ المِرْبَد « أَبُو جَعْفَرَ الْعَثْبِرِيّ « بالسّفَرِ مَعَهُ إلى الْبَادِيَةِ في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، مَن كُنْ يَسْمَعَ أَخْبَارَ الْعَرْبِ ، وأَسْمَاءَ الْعَرَب ، ولُغَة الْعَرب ، من رواةِ الْعَرَب ، وكُنْ يَسْمَعَ أَعْرابَ الْبادِيةِ ، وهُمْ يَحكُونَ لَهُ عَنْ حَياتِهِم ، ما لَم يَكُنُبهُ أَحَد بَعد .

ووَجد «عشرو » تَفْسَه في قَافِلَةٍ ، مُتَّجِهة صَوْبَ الْجَنُوبِ ، ووَجَدَ نَفْسَه وَحِيداً ، لِتُفُورِ المسَافِرِينَ من شَكْلِه ، وسمِعَهُم يُنادُونَة : يا جَاحِظُ ، لجِحُوظِ عَيْنَيْه ، حتى صَارَ ذَلِكَ النَّداءُ لَتَبا لَهُ ، لكن «عمراً » مالَبِثَ أَنْ بَهَرَهُمْ جَميعاً بقُدْرِته على الْحديث ، والمسامَرة ، والمُلاطَفَةِ في الْكَلام ، وكان بَيْنَهُمْ مَشَاهِيرِ رَمَانِهِم ، من الشَّعَراءِ والرَّواةِ ، وأدهشهم بإبداء رأيه في أشعارِ الشُّعَراءِ ، والمُقارَنَةِ بَيْنَ مَعَانِي الشُّعَراءِ ومراروا يَبْحنُون عنه لَيَجْلِسَ مَعَهُم ، على طَعَام من جُبْنِ وصاروا يَبْحنُون عنه لَيَجْلِسَ مَعَهُم ، على طَعَام من جُبْن

وَبَيْضِ ، وزَيْتُونِ ، وتَمْرِ . وكَسِبَ « عمرٌو » وُدَّ الْجَميع ، ولم تَكُنِ الْقَافِلَةُ قد بَلغتُ بَعْدُ « بِثْرَ الحِفِير » على بُعْدِ أَرْبَعة أَمْيَالِ من الْبَصْرَةَ .

كانتِ القَافِلَةُ مُتْجِهَةً إِلَى أَرْضِ البَحْرِيَنْ ( بلادُ الخِلِيجِ الْعَربِي كُلهَا). وكانَ الطَرِيقُ مُعْشِباً ، والسَّمَاءُ صَافِيةً ، لكِن الحَرِ كَانَ شَدِيداً ، وبحُرُ مياهِ الْحَليجِ يَزيدُ مِنْ رُطوبَة الجَوّ على طُول السّاجِلِ ، فَتَضِيقَ مِنْها الْأَنفاسَ . وبلَعْتِ الْقَافِلَةُ نِهايَة مَرْحَلَة من رحُلتِها . وحَاوَل « عمرو » أن يجمعَ عَبَثاً ، من البُدُو ، أَخْبَاراً من أَخْبَاراً من الْبَدُو ، أَخْبَاراً من الْبَدُو ، أَخْبَاراً فَل الزّمَن الْقَدَمِينَ ، فقد بَادُوا في الزّمَن الْقَدَمِ ، واندَثَرَتْ بعُدَهُم أَخْبَارُهُمْ .

وانفَصَل « أَبُو جَعْفر الْعَنْبَرِيّ » عن الْقَافِلةَ ، إِثْرَ زَيَارَتِه لِديَار قَوْمهِ في البحرين عائِداً إلى البصرةِ ، فبعَثَ معه « عمرٌو » برسائِلَ إلى أمه ، وأصدِقائِه في البَصْرةِ ، وإلى صدِيقهِ « أيى عمرانَ » . وواصَلَ هَوَ رحْلَتُهُ مع القَافِلَةِ .

وتعرّف إلى شابّ اسمُه « عبدُ الرحمن » كانَ يصحب أَبَاهُ الأُمِير « عبَد الملِك بن صَالح ٍ » في تلكَ الرَّحْلَة . كَان رجُلاً عِمْلاَقاً طويلاً ضخماً ، مَهيبَ المنْظرِ ، كبِيرَ العمامَةِ ، كأَنَّهُ قَائِلُهُ جَيْشٍ .

وأُعْجِبَ الأَمِيرُ بإنْشاءِ « عمرو » للشَّعْرِ وحِكَايَاتِه لِلأخبارِ والنَّوادِر وقرَّر إِسْتِضَافَته على نَفَقِته طَوَالَ رِحْلتِه ، وأَعْطَاهُ فَرَساً مثلِ فَرَس اينِه « عبد الرحمن » وصارا يتسابَقانِ بِهمِا ، ويصييدان من فَوْقِهما ، ظبَاءً ، وغِزْلاَناً ، وأرانب بَرَّيَةً .

#### دنيا البادية

وواصَلَت الْقَافِلَةُ رِحْلَتُهَا عَابِرَةً دِيارَ نَجْدٍ إِلَى المِدِينَة ومَكَةً. وفي تِلك الرَّحلة ، رَأَى ﴿ عمرُو ﴾ الأَمَاكِن التي ذَارَتْ بِهَا أَيَّامُ الْعَرَب ، وغَزَوَاتِ الرسُولِ ، وسَرَايَا الصَّحَابَة ، ورأَى الزُّهُورِ التي تغنّى بِها الشُّعَرَاءُ ، زُهُورَ العَرَارِ ، والخُزامَى ، وشَقَائِق التي تغنّى بِها الشُّعَراءُ ، زُهُورَ العَرَارِ ، والخُزامَى ، وشَقَائِق النُعمَانِ . وفَتَح ﴿ عمرُو ﴾ أَذَنَه يسَمْعَ حكاياتٍ عن الجانِينِ والعُشَاق ، والنُهاةِ ، والنُبَلاءِ والكُرَمَاءِ ، واللَّهُوصِ والشُّطَار ، والْحَيوانَاتِ والطُّيُور ، والحُرامَاءِ ، والطُّيُور ، وليعرف أخبار الأَقْدَمِين ، من قِصص وأستاطير وحُرافَات ، مما تعيه ذاكِرةُ الأغراب ، عن أَهْلِ اليمنِ ونَجْدٍ ، والحِجاز والبَحْرين ، والْفُرس والأَحْبَاشِ . وكانَ «عمرٌو» يكتُبُ مُلاَحَظَاتِه ، عن كُلِّ ما يَراَه ، ويُدَوِّنُ في أَوْرَاقِهِ خَيْر مَا يَسْمَعَه مِنهًا .

وعاد (عمرٌو » إلى البصرّة ، بعد عاميْن كَامِلِين ، ويشكُرُ الأَّمِيرُ وولدَه ، ويعدهُما بالزِّيَارَةِ فى قَصْرِهما الشّامخ بالبَصْرةِ ، ويُسارِع بالعَوْدَةِ إلى أُمَّه وأُخْتِهِ ، ويَغْسِل عن بَدَنِه غُبَارَ الأَسْفارَ .

# البصرة تتغير

وجد « عمْرُو » البُصَرة وقَدْ تغيّرتْ فى غِيَابِه ، والمسجِدَ وقَدْ فَقَدَ كَثِيراً مِن شُيُوخِه وعُلَمائِه ، فقد شَدُّوا الرِّحال إلى بَغْدَاد ، ليكُونُوا بِالْقُرْب مِن الرّشيد والوُزرَاءِ ، وبَيْن الراجلين كانَ الراوِيةُ « أَبُو عُبَيْدةَ » واللّغوى : « الأصْمِعّى » والْكاتِبُ : « سَهْلُ بْنُ هَارُون » ووجَد أَشْعَارَ « أَبِي نُوَاسٍ » تملاً الْبَصْرة ، « سَهْلُ بْنُ هَارُون » ووجَد أَشْعَارَ « أَبِي نُوَاسٍ » تملاً الْبَصْرة ، يُرويها لَاهْلِ بِهَاللّهُ الْبَصْرة ، الرّاويان : « الجّماز » ، « وأبو هِهّان » يَرْويها لَوْهِا فِهُ هِهّان »

ووجد دُعَاةَ المذاهِبِ الدِينيةِ يَتَجَادَلُون عُند صِديقهِ « أَبِي عمران » في مَسَائِل علم الكَلام ، ويتَصَدَّى لمناقشتِهم جَميعاً صِديقُه « إبراهِيمُ بنُ سَيَّار » بعْدَ عودته إلى البصرة ، وقد اشْتُهرَ في الْبَصرة ، بلقبِ « النظام » لأن أباهُ كان ينظِمُ الخَرَزَ عُقُوداً في البصرة .

#### حيرة عمرو

فى الليّل ، بَدَأَ الشَّتَاءُ بَهَجْمَهِ مُفَاجِعةٍ وُمَبَكَّرَةٍ . هَبَّتْ رِيحٌ سَرِيعَةٌ اصْطَدَمَتْ بالسَّحُبِ ، فَصَبَّتْ عَلَى البَصْرةِ أَمْطاراً غزيرةً ، كان « عمْرٌو » قد بَلَغَ من العمر ثَمانِى عَشْرة سنة ، وباتَ لَيْلَته ساهِراً ، والْقِنْديلُ مُطْفَأ يُفَكِّرُ فى غَدِه : كَيفَ يشُقُّ طريقَهُ فى الْحَياة ، فَلَنْ يَبْقَى عَالَةً على « أَبِي عمران » إلى الأبد ؟ وأي دَرب من دُرُوبِ الأدَب والعِلْم ، يختارُ أن يَسِير فيه ؟ وكانتْ زَخّاتُ ( دفعاتِ ) المطر تطرُقُ سقُوف بُيُوت الْبَصَرةِ وتمييل بها الميازيبُ فى الطرقاتِ ، وتمنى لو أنّ صديقَه « النَّظام » لم يُغادِر الْبَصْرة الى بَعْدَاد ، لِكَى يشاوِرَه فى أَمْرِه . ولم يَصِلْ « عَمْرُو » بَعْدُ إلى قَرادٍ .



وظل « عمْرو » يحضُرُ نَدَواتِ الْأَدَبِ والعِلِم ، في قصُور : " آلِ سُلَيْمان ، وأَبِي عمران ، والأُمير عبدِ الملك ، ويُشَارِك فِيهَا بالحُوار والمَناظَرات ، وبلَغ من شَعَفهِ بالقِرَاءَة أَنَّهُ كَانَ يُوَجِّرُ ذَكَاكِين الوراقِين ، ويَظلّل سَاهِراً فيها طَوَال اللّيل ، وهي مُعْلَقَةُ الْأَبُوابِ ، وقد امْتَلاً فَضَاؤها بدُخانِ القَنَادِيلِ .

وودّع « عَمْرُو » صَدِيقَه « عبد الرحمن » فقد تَوَلَّى اَبُوه الأَميرُ إِمَارة « نطاكية » بالشّام . وشَعَر « عَمْرُو » بالفرّاغ ِ

والوَحْدَة . وظّل « عَشْرُو » يَحَيا ويعيشُ من رَوَاتِبِه التي ينالُها كُلّ هلال ، من صَديقه « أَبِي عَمَران » .

# حلم عمرو

كان ( عمرو ) قد بَلَغ العِشرين من الْعُمْر ، حين فُجِعَ بوفَاةِ صَدِيقِهِ ( أَبِي عِمْران ) ، وأَدْرَك عمرو أَن عَلَيْه أَنْ يَعُول نَفْسَه ، بالْعَوْدَةِ إِلَى السُّوقِ لِبَيع السَّمَكَ والسُّكِر والْحَلْوى مع أُمَّه ، أُو يَجْلِس لَيكُتُب ، ويُوَلِّف كُتباً لَمْ يكُتُبْ مِثْلَها ، قَبْلَه ، أَحَد سواه ، يكْتُب عن كُلِّ ما عَرَفَه وسَمِعَه ووعاه ، ويتجاوزُ بسواه ، يكْتُب عن كُلِّ ما عَرَفَه وسَمِعَه ووعاه ، ويتجاوزُ بما يكتُبُ كتاباتٍ هَرِيدةٍ ، يعرفُها كُلُ من و « ابن المُقفع ) و « سهل بن هارُون ) يكتُبُ كتاباتٍ فَرِيدةٍ ، يعرفُها كُلُ من يقرؤُها لَأَول وهَلْة ، ويقول : هذا هُو أُسُلُوب الْجَاحِظِ ، يقرؤُها لَول وهَلْة ، ويقول : هذا هُو أَسُلُوب الْجَاحِظِ ،

وقَبْلَ أَنْ يشْرَع « عَمْرٌو » فِيمَا عَزَمَ عَلَيْه ، جَاءَه « قُمَامَةُ » رسُولُ الأَمِيرِ « عبدِ الملك » يدعُوه لزيارتِه فى مَقَرّ إمارتِه بأنطاكِية ( مدينة فى الشام ) فأعَدّ « عمرٌو » تَفْسَه للسفر ، لَيْرَى العِراقَ ، والشَّامَ ، ومِصْر ، ويكسَبَ المزِيدَ من المعارِفِ عن الدُّنْيَا ، بما تَرَاهُ الْعَيْنُ ، وتسمعَهُ الأَذنُ .

# عالم عجيب

فى بغدَاد رَأَى ﴿ عَمْرُو ﴾ قُبَّة خَضْرَاء ، فى رأسِها فَارسُ على فَرسَ مُتُوثِّب ، تُعُرُف بَقُبَّة ﴿ تَاج بِغُدَاد ﴾ ، ورأى شوارِع بغداد مُرُدَحِمة بأهْلِ بغداد ، فى ثيابِهم العباسية السودَاء ، يركبُون الحبير ، والجمال ، والخُيُولَ ، ويسيرُونَ هانِئِين فى جَوَانِب الطُّرُقَات . ورأى ﴿ قَصْرَ الخُلْد ﴾ على الشَّاطِيء الغُربِي لنَهْرِ دِجْلَة الذى يعيشُ فيه ﴿ هارؤن الرشيدُ ﴾ ورأى قُصُوراً أَخَرَى تُشَيّدُ للبَرَامِكَة ، ومُعسْكَرَاتِ جُيُوشٍ الْحُلَفَاء بحي ﴿ الرُّصافة ﴾ .

واتَّجَه قُمَامَةُ بَعَمْرِو الى دَيَارِ بَكْر فِي الشّمالِ ، وكانَتْ عَيْنَا عَمْرو لا تُكُمَّانِ عن التَأَمَّلِ فِيما حَوْلَهُ من طُيُورٍ وحَيَوَانَاتٍ ، ويَعْجَبُ لِيَلْكَ النِّيرانِ التى تنبَعث وحدَها من شُقُوق الأرض ، وينهيرُ بمشاهد الثَّلُوجِ في قِمَمَ جِبَالٍ شدِيدة البردِ ، ويَحَارُ في

مُتَابَعَة أَنُواعِ عِجِيبةً من الأَسْمَاك ، والكَرَاكِي ، وطُيورِ العُقْباَنِ ، والصَّقُورِ ، والغِرْبانِ ، وحيَوانَاتِ الْبَرَارِي : الضّبّ ، واللَّقْبُ ، والظِّربَانُ ، والنَّعلبُ والحنزيرُ ، وابنُ آوَى ، وتُرُوعُه آثار قديمةٌ ، لأقوام بادَت حَضَارَتهُم ، من الْبَالِلِيّينَ ، والسَّومَرِيِّينِ ، والأَّكَادييِّنَ ، والأَشُورييِّن ، ويُشَاهِدُ أَلُواناً من المَعادِن والأَحْجَارِ الملونة .

وكانَ « قمامة » يْرْقُبُ « عمراً » فى دهْشَة وهو يكتُبُ عمّا يُشَاهِدُه ، أو يسألُ النّاسَ عما يراه سُؤَالاً إثْرَ سُؤَالٍ .

وكان « عمْرٌو » طوال رحلته مشغول البال ، يحاول أن ينظم قصيدة يمدح بها الأميرَ عبدَ الملك ، ويفكر فى ذلك كثيراً طوّال الليلِ والنهار ، والفرسُ يسيرُ عابراً ديار ما بين النهريْن ، إلى ديارِ الشام .

#### شاعر فاشل

ف مجلِسٍ حاشِدٍ بالأُعْيَانِ والْعُلَمَاءِ والْأَدْبَاء ، وقَفَ الجاحِظُ
 ف قصْرِ الإِمَارةِ بأَنْطَاكِية ، يُنشِدُ الْقَصِيدَة التي نَظَمَها وحفظَها

في مُديع الْأَمِير عبِد الملك ، لكنّ القصيدة لم تُعْجِبِ الْأَمِير ، ولا أَخَداً مِنَ الْحَاضِرِين ، فقد لزِم الجمِيعُ الصَّمْتَ وجَلَسُ عمرو خَجِلاً ، وأقد أَذْرَكَ أَنّه ليْسَ بشاعِر ، ولَنْ يكُونَ شَاعراً ، عمرو خَسِد إنشادِه للشَّعْر .

فى تِلْك اللَّيْلَةِ آثَرُ ﴿ عمرٌو ﴾ أن يكُونَ رَاوِيَةٌ ، فراحَ يحكِى القِصَصَ والنَّوادِرَ والتُّحَفَ والطَّرائِفَ ، من مُشَاهَدَاتِه وقِرَاءاتِه ، فأثَار الإعْجَاب والدَّهْشَةَ ف تُفُوسِ الْحَاضِرِينَ ، وبدا الرضافى وجُهِ الأَمِير .

وخَرَج الأَمِيرُ على رأس جيشٍ لحَّربِ الرومِ في آسبا الصغْرَى (تركيا الآن). وأنّاب عُنهُ في غِيَابِه ابنه الأمير «عبد الرحمن» عن «عمرو» بأُمُورِ الإمارة في النّهار، فراح يقضي نهارَهُ بيْنَ الأسوّاقِ والبساتِينَ، وفي الليْل يجلِسُ «عمرو» و «عبدُ الرحمن» يستمعان لغناء المغنيات ، وعَرْفِ القِيانِ (العازفات) على الآلاتِ الوتريّة المغنيات، من طُبُولِ ودُفُوفِ وأغواد.

وفي إحْدَى الليالِي راقَتْ لعمرو فتاةٌ من فَتيَاتِ الْقَصْرِ ،

فَرَوِّجَهَا لَهُ ( عبد الرحمن ) ونَجَح ( عمرٌو ) بمالِه وهدَايَاه ، وحَلاَوَةِ حَديثِه ، وخِفَّةِ رُوحِه ، فى استُمالَتِها إليَّه ، ورضَاها بِه ، وغادَرَ ( انطاكيّة ) معها ، وجابًا فى رِحْلَةِ طَوِيلَةٍ ، أَرْجَاءَ الشَّامِ ، ودِلْتَا النِّيلِ . ثَمِّ عَادا بعدَ عام آلِل ( الْطَاكِيَّةَ ) .

# رسالة من البصرة

لم يكد « عمرو » يصلُ الى قصر الأمير عبد الله ، حتى وجد رسالة قادِمة لتوها من البَصْرة ، ببريد الحَمَام الزّاجِل . كان صَدِيقُه « مهدى » ، يخبرُه فى رساَلتِه بوفاة أُمَّه ، وزَوَاج أُخْتِهِ من رجُل فى حَيِّ كِنَانَة ، فسارع « عمرو » بمغاذرة « انطاكية » تاركا وراء وزوجته ، فى رعاية « عبد الرحمن » خوفاً عليها من مَشاق الطريق ، وقطاع الطرق ، مُخْفياً فى نفسِه شعُورة بالعَجْزِ عن الإِنْفَاقِ عليها فى البَصْرة ، وهِى التى عاشت فى رَفَاهِية ( نعيم ) قصُور الأمراء . وجلستْ زَوْجَتُهُ « بدُور » حَلِيّة فى القصر ، تَبْكى حَظّها معه ، وبُعدها عنه .

# نجدة الصديق

بلغ « عمْرو » من العُمْر اثنيْنِ وعشرِينَ سَنَةً ، وصارَ يمشيى في شُوراع البَصْرُةِ مرتدِياً جبة سؤداءَ ، وعُمَامةً بيْضاء ، مِثْلَ أَهْلِ بغدادَ ، وفي قدمَيْه تَعْلانِ غالبتان . وقد صارَتْ لهُ لِحْية مُشَذّبَة ، لا تُحفْفي أُذُنْيُهِ الصَّغيرتَينُ .

لم تمض سِوَى شهُور ، و العمرو الا يزال يحاول الكِتَابة ، حتى وَفَدَ على البصرة الأمير العبد الرحمن الى طريقه إلى الحج مُصْطَحِباً معه رؤجته اللهور الوبهت العمرو الحين عَرَف أَنَّها في الشّهر الأخير من الحمل ، وبدا حائِراً ، فكيف سيَعُولها ، هي ومن تَلِدُه ، وأبوابُ الرزْقِ ما تَزَالُ مسدُودةً في وجْهِه . وفَرَّجَ عنه الاعبد الرحمن المحمّنة فأعْطاه ألْف دينار ، قائِلاً له :

\_ دَبِّرٌ أَمَرَكَ الآنَ بهذَا الْمالِ . وسُنُدَبِّر لَكْ بَيْتاً فسِيحاً يُطِل علَى النّهر .

وتَندَّر الناسُ في البصرةِ بزوَاجِرِ ﴿ الجَاحَظَ ﴾ لحُسْنِ حَظُه ، وسُوءِ حظهًا ، و لم يُبَالِ عمرٌو بهم ، فقد كان بزَوْجته سعيِداً ، ووُلِكَ له وَلَدُ ، لَكِنَّ اللَّهَ اخْتَاره إلى جِوَارِه بعد شُهُورٍ ، وعندئِذ آثرتْ « بدورٌ » فراق « عمْرو » وسافَرتْ فى قَافِلَةٍ عائِدة الى قصْرِ الأَمِيرِ فى « أنطاكِيّة » .

# الخديعة لا تدوم

إثْرَ رحيِلِ ﴿ بُدُور ﴾ تَحَدّى ﴿ عَمْرُو ﴾ أَحزَانَ الفراق ، وخُوْفَ الفَقْرِ ، والْوَجَل ( الخوف ) من الكِتَابَةِ ، وراحَ يكتُبُ رسَائِلَ في مَوْضُوعَاتِ شَتّى ، يحمِلُ أَسْلُوبَها بصْمتَه وحْدَه . لكن مَا كتبه لم يلق قَبُولاً لَدَى الوَرّاقِينَ ، لأنّه لم يَجِد رَوَاجاً بينَ الناس . فأيْنَ اسمُه من أسْماء : ابْنِ المَقفّع ، وسهْلِ ابنِ هارون ؟ ومْن يعرِفُ قِيمَةَ الجاحِظِ ، سِوىَ صُحْبَته من العُلمَاءِ والْأَدَبَاء ؟!

وهَدَثُهُ عَبَقَرِيَّتُه الى حِيَلةٍ . صَارَ يُعَالَجُ كَبَتَابَاتِهِ التَّالِيَة لَتَبْدُوَ قَدِيَمةُ بالتُّراَبِ ، والرَّمَادِ وَوَهَجِ النَّارِ ، ويُقَدَمهُا الَى الوَرَاقِين ، على أنهّا مْن تَأْلِيفِ ابْنِ المقفع ، أو سهْلِ بن هارونَ ، ويزعُمُ أنهّا نُسْخَةٌ نادِرَة وفريدة وكتَابَاتٌ مَجْهُولَةٌ، لهذا أو ذاك ، وألّه



عَثَرَ عَلَيْها ، أو اشْتَراها ، خِلاَل أَسْفَارِه في الْبُلدان . وجَازَ الخِداعُ على الوَراقِينَ ، فاشترَوْهَا مِنْه بما يرضَاهُ من مال .

لكنّ الخَدِيعَةَ لم تَدُمْ طَرِيلاً ، فقدْ أَنكُرَ « سَهْل بنُ هارون » من بغداد ، نِسْبَةَ ما نُسِبَ إليْهِ من كِتَابَاتٍ ، وأصبْحَ « الجاحِظ » حديثَ البَصْرَة بفعْلتِه ، بل حَديث العِراقِ بأسْره .

واستنكْر الكُل ما فعلَهُ ، ثم تَحَوّل الاسْينكَارُ إلى إعْجَابِ
بِبَراعَتِه ، والتَمَسُوا لهُ الأعذار لِحَاجَتِه لِلمَالِ ، وبَدَا لَهُمْ فى
النهايّة كاتباً لا نظِير له ، وأقبَل الورّاقُونَ عليه يطلبُونَ كتاباتِه
التى استهائوا بها أوّل الأمْر ، عن الشُطَّارِ واللَّصُوصِ ،
والحَمْقَى والأَذْكِيَاءِ ، ورَاحَ الأَدْبَاءُ يتحدَّنُون عن عَجَائبِ فَنَه
فى الكِتَابَة ، والعُلمَاءُ يتعجَّبون من غَزَارةِ ما فى كُتُبِه من
معْلُومَاتٍ ، وطرائِف ونَوادِر ، ومُلاحظاتٍ دقيقةٍ عن الحيَاةِ
والأَحْيَاء ، وأَقْبَل على كُتُبِه عامّةُ القارئِينَ ، لسُهُولَةِ أُسْلُوبه ،
ويُسْر أَلفَاظِه ، وبَسَاطَةٍ صُورِه وتشبيهاتِه ، ووضُوح فكره ،
وقرب مَعانِيه ، وسرعَة فَهْمِه ، وبديع استِطْراداتِه إلى الورَاء ،

# غروب شمس

حين غابت شمسُ القرنِ الميلادِيّ الثّامِنِ ، كان و الجاحظ » قد بلَغُ من العُمْرِ خمسةً وعشرين عاماً ، وكانَتْ دوْلَةُ الأغَلِبة قد اقْتَطَعَت لَهَا مُلْكاً من جِسْمِ الدوْلَةِ العَبّاسِيّة ، فى تُونس وشرقِيِّ الجزَائِر ، وكانتِ الدولَةُ الإدريسية الشيعِية قد بلَغَتْ من العُمْرِ أَحَدَ عَشَر عاماً فى المغرب وغربي الجزائِر ، ومع ذَلِك كان ملكُ العَبّاسِيّينَ عريضاً ، وكانتْ امْبرَاطُورِيتهِمْ زَاهِرَة ، تَتَصاَعُرُ الله جَانِيها دُولُ بَنِي أُمَيّة فى الأندُلس ، والأدارِسة والأغالبة فى الشَّمال الافريقي ، وكان العرب قد ارْتَدوا فى فُتُوجِهم عن الشَّمال الافريقي ، وكان العرب قد ارْتَدوا فى فُتُوجِهم عن القسطنطينينة وجنوب فرنسا ، وكانوا لا يَزالون يُناوشُون بالغَاراتِ سَوَاحِلَ إيطاليًا والبَلْقان ، وجزائِر البَحْرِ المتوسِّط . بالغَاراتِ سَوَاحِلَ إيطاليًا والبَلْقان ، وجزائِر البَحْرِ المتوسِّط .

# وشروق شمس

وحين أشْرَقَتْ شمْسُ القرنْ الميلاديّ التاسِعِ ، كانت الثَّقَافَةُ والفَلْسَفَةُ الإغريقيةٌ قد وجَدَت أرضاً خِصْبَةً ، في شَرْقِ العَالَم الإسْلاَمِي ، لم تجِد مثْلُهَا فى الإمبراطُورِيةِ البِيزِنَطْيِةٌ ، وكذلِك كانَ حظّ التُّقَافَة والمُعَارِفِ الْأَدْبِيةِ الفارِسية والهِنْديَّة ، والمترجَمَة إلى العربية ، من الفَهْلَوِية والسَّنْسكْرِيتيّة .

وصارَتْ لدَى المسلمِينَ بفضْل المترجمين ، الكُتُبُ الأُمَّهَات الأُصُول في تِلْكَ الثِّقَافاتِ الثّلاثَ . وبفضْل هذِه الترجُمَات ، ووجدتْ ثَقَافَةُ إسلامية « دَوْلِيةٌ » عَربية اللغة ، إسلامية الدّين ، شَاركِ فِيها العَرب وغَيْرُ الْعَربَ من المسلمين الفرس والنّصارى ، مثلما كاثوا يُشَارِكُونَ في الحُكم ، وفي حَيَاةِ المجتمع العباسي ، وزَرَاء وعلماء ، وأدبّاء وتجاراً ، وقوّاداً وجنوداً ، ومزارِعِين وحرفِيين . وفقدَ العَربُ الخُلصُ ، طَوَالَ نِصْفِ قرن ، ما كَانَ لهُمْ من نُفُوذٍ وسَيْطَرةِ في عهدِ الدوْلَةِ الأَمْوِية ، وصارُوا جزءاً من كلِّ إسلامي كبير .

وكانَ حَصَادُ تلكَ الثَّقَافَاتِ المترجَمَةِ ، يَصِلُ إلى الجاحِظ بالبَصْرَةِ ، فِقرَؤُها بالعَرِبيةَ التى يُتقِنُها ، ويعرِفُ أَسْرَارِهَا ، ويتمثَّلُها بعقلِه العبقرِى الراجِحِ .

# بين الحذر والجرأة

وتَوَافَدَ الأمراءُ ورسُلُ الأَمْرَاء إلى البَصْرةِ ، يستمِيلُون قَلَمَ « الجاحِظ » لِخدْمَةِ أَغْرَاضِهِم السَّيَاسِيَّة ، ويعرِضُون عليهِ المناصِبَ والوَظَائِفِ في بلاطاتِهم القريبَةِ أو النَّائيَة . لكنّ « الجاحِظ » احتاط لنفسيه من مَزَالِقِ السِّياسَة ، والصِّراع بَيْن الفُرْسِ والْعَرَب ، وبينَ الأَمْرَاءِ ، وآثَرَ أن يكتُبَ لِذَاتِ الكِتَابَة ، ويكتُبَ ما يكتُبُه للناسِ ، فلا يَقَع فيما وقعَ فيه « ابنُ المقفع » ، ويكتُبَ ما يكتُبُه للناسِ ، فلا يَقع فيما وقعَ فيه « ابنُ المقفع » ،

وبهذِه الرّوح ، تجرّأ « الجاحِظ » فكتَبَ كِتَابَه الكبِير : « الإمامة » ( الخلافة ) لِلْخَاصّةِ والعَامّةِ .

وتجرّأ فكتَبَ آراءَه فى الفرس الذين يزاحمون العَرَب فى دِيَارِهم ، ويَسْخَرون من فكرِهم وتاريخِهم وعاداتِهم .

وتجرَّأُ فَكَتَبَ آراءَه في الشَّعْرَاءِ والعُلَماءِ والأَّدْبَاءِ ، وبيُنْهم أساتِذَةٌ لهُ وأُصدِقَاء .

وتجرَّأ فكتَبَ في عِلْمِ الكَلاَمِ (التَّوْحِيد)، وشرَح ٣٣ بُإِخلاَصِ آرَاءَ صدِيقه ، مفكر فلسفة الاعتزالِ الرائِدِ : « إبراهيمُ بن سيّار النظّام » .

وكانَ الجاحِظ حَذِراً فيما يكتُبُه ، يُغَطِّى صَرَاحَته بخفَّة ظلّهِ ، وصار وصِدْقَه بالنوادِرِ والفكاهات ، ويذكْر الشيءَ ونقيضه . وصار شِعارُ أَبِي عثمان : ﴿ عِشْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ ، وفكرٌ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ ، لا كَما يُريدُك النّاس ، وتَفنّن لكنى لاَ تُغْضِبَ بصَرَاحَتِك أحداً من النّاس » .

# دعوة إلى بغداد

وحدَثَت نكبَةُ البَرَامِكَةِ ، وقد بَلَغ ﴿ الجَاحظ ﴾ من العمرِ سبعاً وعشرين سنة وروعَته أخبارُها ، وشعر بالأسى لمصرع صديقه الأمير ﴿ عبدِ الملكِ بنِ صالح الهاشِميّ ﴾ بسبب صِلَتِه بالبَرَامِكَة ، ثم جاءَتْ وفاة ﴿ هارون الرشيد ﴾ وقد بَلَغ من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة ، وتلاحَقْت إثر وفاتِه ، صراعات دَامِيةٌ ، بينَ الأخويْن : ﴿ الأمِينِ ﴾ و ﴿ المأمُون ﴾ دامَتْ سِتُ ستواتِ ، خلا بعدها وجْهُ الخِلاَقةِ للمأمُون ، وقد بلَغ الجاحِظُ من العمر خلا بعدها وجْهُ الخِلاَقةِ للمأمُون ، وقد بلَغ الجاحِظُ من العمر

ثماني وثَلاَثِين سنَة وهو مُقِيْم بالبَصْرَة ، يلازِمُها ولا يُغِادرهَا إلا لحضُور سُوقِ العِرْبَد الأَدبَى ، كُلمًا أَقِيمَ وانْعَقَد .

وكانَ الحليفةُ « المأمون » محباً وراعِياً للثّقافةِ والأَدَب ، والفكرِ والعِلمِ ، ومنحازاً إلى فِكْرِ المعتزِلة ، مَثْلَ « النظّام » ، وه واصلِ بنِ عَطَاءِ » ، ومن أَجْلِ هذا الحُبّ أَنْشَأَ « بَيْت الحِكْمةِ » ، ليكونَ مكتبة « بغداد » بل مكتبّةَ الثقافة الإسلامية الأولى ، ومكتبةً للدّنيا بأسْرِها ، وجَمَع فِيها كل مّا أَلَف بالعربية ، أو تُرْجِمَ إليها ، في عهدِ أبيه « هارون الرشيد » وفي عَهْدِ جدّه « أبو جعفر المنصور » وبينها كانتْ كُتُب : « أبو عَهْم المنصور » وبينها كانتْ كُتُب : « أبو

وَبَهَرَتْ كُتُبُ الجاحِظ الخليفَةَ المأمُون ، فأرسَل إليه ، بمنْ يصحبُه معزّزاً مكرَّماً من البصْرةِ إلى بغدَاد ، وكان « الجاحِظُ » قد بلَغ من العمر أربعاً وأربَعِين سنة .

#### حرارة اللقاء

دَخَلَ الجَاحِظُ على ﴿ المَامُونِ ﴾ في قَصْرِ الخُلْد ، فرآهُ جالساً

على سريرٍ من الأَبْنُوس ، مُوشَّى بالذَّهَب ، ووجَدَ بجانِبِه نُسَخاً من كُتُبِه هُوَ ورَسَائِله بالعَشَرات ، وقالَ له « المأمون » وهو يُجْلسه بجانِبه :

\_ لم أُعرِفْ حقاً كَيْفَ يحْياَ النَّاسُ فى زَمَانِنا ، وفيمَ يفكرُون ، إلامِنْ كُتُبُك يا أَبَا عُثْماَن .

وتحدّث « الجاحظ » إلى « المأمُون » ، فأضْحَكَه حيناً ، وأحزَنه حيناً ، وأثَارَ دهُشتَه جِيناً ، من غرائِبٍ ما يروِيهِ ، وسَعَةِ ما يعرفُه ، فقال له :

\_ ها أنْتَ يا أَبَا عُثَهَان تَرتَفِعُ فى عَيْنِي فَوْقَ كُتُبِكَ كُلِّها . فأنْتَ تَكْتُبُ كَمْ تَتَحَدَّثُ ، وتَتَحَدَّثَ كَمَا تَكْتُبُ ، وفى الحالَيْنِ تُفِيدُ وتُمْتِع .

وأمرَ « المأمُون » فَرُتِّبَ للجاحِظِ عطاءٌ شهرِئٌ من المالِ ، وأُنْزِلَ ضِيفًا علَى وزيرِه القاضي « أحمد بن دؤاد » إلى أن يستفِيدَ منه فى ديوان من دواوِين الخِلاَفة ، و لم يعْصَ الجاحظ للمأمون أمراً ، بعد حَرَارَة هَذَا اللَّقَاء .

لكنّ الِفتَنَ نشِبَتْ من جدِيدٍ فى فارِس والعِراق ، وشُغِلَ « المَامُونُ » بأمرِها عن « الجاحِظ » وتحشيى « الجاحِظ » على نفسِه من شَرَرِ تِلْكِ الفِتَن ، وأَعَاصِيرِ السياسة ، فَسَارَع بالعَوْدَة إلى البَصْرَة ، غير حزينٍ عَلَى شَيءٍ .

#### رئيس الديوان

عادَتِ الأُمُورُ إلى الاستقرارِ ، بعْدَ عامين ، وأرسَل « الما مون » في طَلَب الجاحظ مرة أُخرَى ، فغادَرَ البصرة إلى بغدادَ . وفوجيء « الجاحِظُ » بالمأمون يعهد إليه بديون الرسائل ( إدارة الرسائل من الخليفة لولاته ولرؤساء الدول الأخرى ) وأمره بحمل مستُولِيّة هذا الدِّيوان من غدِه .

وتسلّم الجاحِظ وظِيفَته الجدِيدَة ، حلَفاً للكَاتِبِ : « سهْل بنُ هارُون » ووجَدَ الدِّيوان مزدَحِما بكُتَّابٍ فَارغِى العُقُول ، أَنِيقى الثَّياَبِ ، ظُرَفَاء الحدِيثِ . وعَبثاً حاوَل الجاحظ التودُّد إليهم ، بالممازحة وروايَة التُوادِر ، بل لقد سَمِعَهُم وهم يتهامَسُونِ عن وَضَاعَةِ أَصْلِه ، وقُبْح ِ شَكْلِه ، وبَيْهم كان الكاتِبُ

« أحمد بن عبد الوهاب » يقودُ ويوجَّه حَمْلَةَ السَّخرِية مِنه . وذَهَب « الجاحظ » إلَى المأمُون بعِد أيام قليلة ، وطلَب منه إعفاءَه من هذَا المنصِب المضيَّع لوقت مِثْله ، بل وقدّم إليه رسالَةً نثرِيّة تحمِلُ عنوان « التربيعُ والتدوير » في هجاء « ابن عبد الوهاب » وقرأها المأمُون ، وضحِك كثيراً لما يِها من هِجَاءِ ساخر ، ونقْدٍ لاذِع . وقال المأمُون للجابِعظ :

\_ سخَّرَتَ النَّثر للهجاءِ لأولِ مرة ، وعهدُنا في الهِجَاءِ أَن يكُونَ شِعْراً .

وعظُم قدَّرُ « الجاحظ » فى نَظَرِ « المَّامُون » ، وأُعفَاه من منصيه ، وأُمرَه بالبقَاءِ قريبًا منه فى بغدَاد ، يكتُب ما يشاء ، وفيمًا يشاء ، وعما يَشَاء ، آمِنا إلى حِمايته له ، ورضاه عنه ، ووصلَه « المَّامُون » بعطايًاه وهَدَاياه ، وآثَرُه بحضُورِ مجالِسِه مع العُلمَاء والاَّدَبَاء .

واخْتَارَ الجاحظ صُحْبَةَ الوزير القاضي « أحمد بن دؤاد » ليكُون كافِلَه وراعِيه ، في عواصِف السَّيَّاسَة ، وبين مطامِعِ الأُدَباءِ ومطامِحِ العُلماءِ .

### خير معلم

فى بغداد أَنْجَزَ الجاحظ كتابيه الهامين: ﴿ المحاسِن والأَضْدَاد ﴾ و : ﴿ البَيَان والتَّبْيِين ﴾ وأَهْدَى ثانِهما إلى صدِيقه وراعِيه القاضى ﴿ أَحمد بن دؤاد ﴾ وكان فى أَرْبَعَةِ أَجْزَاء .

وقراً ﴿ ابن دؤاد ﴾ الخبيرُ بعلُومِ اللّغَةِ والدّين بيان ﴿ الجاحظ ﴾ ورَاعَه النَثْرُ الْفَنْتُى في هذَا الكتاب ، وحُسْنُ اختيارَاتِه ، وبديع نقْدِه ، وثراؤه اللّغَوِيّ والأَدَى الفَدّ .

كانَ الكِتابُ يضمُّ نماذِجَ مُختارةً في الأدّبِ والإِنشاء، ويتحدَّثُ عن صنُوفِ (أنواع) البّيّان، وعن السَّجْع، وعن الشُّعر والشّعراء، وعن أحاديث رسُول الله، وعن الخُطَبِ والخُطَباء، ويروى أخبارَ النَّسَّاكِ (المنقطعون للعبادة) والزهّادِ، ويسُوق العديدَ من مواضع اللّحْن (التحريف) في اللَّمْةَ، وينقُدُ مذْهَب الشّعُوبيّة في طَعْنِهم على خُطَبَاء العَرب، وبمنطِق فلاسفِة الاعتزال (فلاسفة يحكِّمون العقل في فهم الدين).

وقالَ ابنُ دؤاد للجاحِظ حين رَآه :

\_ كُنْتُ فى حَيْرةِ من أَمْرِى : كَيْفَ أَعَلَّمُ وَلَدِى مَنَطِقَ العقل ، وفَتُونَ القَوْل والأَدَبِ ، فجاءَ كتابُك يا أَبَا عُمْانَ ، لِيُثَقِذَنِي من هذِه الحَيْرة . فهو خيرُ مُعَلِّم لناشِئِة الشّباَب .

# سباق مع الزمن

وفي بغُدَاد ، أقامَ الجاحظُ مُمَتّعاً بسَنَوَاتِ عُمْرِه ، يُوَلِّفُ الكُتُبَ والرِّسَائِل ، ويُنَاظِرُ العُلَماءَ ويُعَلِّمُ الطَّلاَب ، ويَلْقَى معاصرِيه من الكُتّاب : « سهلُ بنُ هارونَ » و « هُشُام بنُ محمدِ الكَلْبي » و « وأبو الحَسَنَ المدائِنيّ » و يودِّع بين عام وآخر مع المودّعِين ، هُشَاماً ، ثم أبا عبيدة ، ثم أبا الحسين ، ثم سهلَ بن هارُون ، خلالَ عشرِ سَنَواتٍ ، ويشْعُرُ بالغَيْرة في وَدَاعهم ، فقد تَرَكَ كُلُ مِنهم وراءَه للناس عشراتِ الكُتُب ، فقد بلغت كُتُبُ المدائِنيّ ورَسَائله مائيْن وأربعين كتاباً ورسَاله مائيْن أوربعين كتاباً ورسَاله ، ووضَعَ الجاحِظُ لنفسِه هدفاً أن يُنجِز مثله أحد من الكُتّاب ، عددًا وقِيمَة ، من المؤلّفاتِ ، ما لم ينجِز مثله أحد من الكُتّاب ، عددًا وقِيمَة ،

وقد بدأ يشعُر أنه في سِبَاقِ مَعَ الزّمن .

وكانَ الجاحظ قد بلغَ من العمرِ ثمانِية وخمسين عاما ، حينَ صحبَه « المأمُون » كعَادَتِه فى أَسْفَارِه ، طلباً للأُنْسِ بِهِ ، والاستِماع إليه . وفى قرية بالقُربِ من مدينة « طرسُوس » ، ودّع « المأمُون » دُنيا الناسِ ، وبكاه « الجاحظ » مع الباكين لِحِرْمِه وحُبَّه للعِلْمِ والعُلماءِ .

وعادَ « الجاحظ » إلى بغداد ، وبايَع مع المباعِين للخلِيفَة المعتصِم شقِيق المَامُون ، وانتَقَل معه إلى العاصِمَةِ الجدِيدَة للدوْلة «سُرّ من رأى » ( سامراء ) وظلّ الوزِيرُ القاضى ابن دؤاد يكفُل الجاحِظ ويرعَاه .

#### صديق لدود

طوَالَ السنوات التي عاشها « الجاحظ » في بغداد كانَ « النّظامُ » قَرِيبًا مِنهْ ، حمِيمَ الصَّدَاقَةِ لَه ، لكنّ « النّظامَ » في « سُرّ مَنْ رَأَى » بَدَأ يجْفُو صاحِبَه ، وصارَ كِلاَهما يشكوُ الآخَرَ للنّاس ، فقد صَارَ « النَّظَّام » يغارُ من التِفَافِ النّاس حَوْل ( الجاحِظ » ، ومِن سُرْعَةِ لسانِ ( الجاحِظ » في المناقشة ،
 و نَصَاعَةِ بَيَانِه ، وقدرَتِه الباهَرةِ على التّأْلِيف . ونأى كِلاهُمَا عن صَاحِبه .

وف « سُرٌ من رَأَى » لم يعُدَ « ابنُ دُؤاد » الوزير المقرّب من المعتصبم مثل وزيره الآخر « ابن الزيات » . وتصبح « ابنُ دؤاد » الجاحِظ بالقُرْبِ من « ابن الزيات » خوْفاً عليه من الكَيْدِ له ، والتَّنْكِيلِ بهِ ، ووجد « الجاحِظ » أنْ لاَ مَفَرَ لهُ من الامتِثال كارِها لنصبح « ابن دُؤاد » ، وشعر بالقهر لعجزه حتى عن العودة إلى البَصرة ، والبُعْدِ عن صراعاتِ الحاشية من رِجَال « المعتصم » كان « ابنُ الزيات » هو الآخرُ كاتِباً وعالِماً ، وأدِيباً وشاعِراً ، وسياسيا ماهِراً ، وكان متقلّب الهوى ، حادً العِزاج ، يُصارِعُ شعورَه بالعَيْرةِ من « الجاحظ » ، سريع الرّضا ، سريع العضب ، ويبلغ به غضبه حَدَّ الجِقْدِ المدّمّ .

وتودَّد « الجاحظ » إلى ابن الزيّات يُثني عليه بالمدِيح ، ويلاطِفُه فى الحدِيث متفادِياً بمهارَة غيْرتَه وغَضَبَه ، وتقلَّبَ مِزَاجه وحِدّتِه ، حَرِصاً على عَدَم مُناصَرتِه على خُصُومه ، فَيَنَالَ

كَراهِيَتَهُمْ ، وتربُّصَهم بهِ ، حين تَتَغَيَّرٌ الأَحْوَال .

وعكَفَ ( الجاحِظُ » على تأليفِ كِتَابٌ مَوْسُوعِي آخر ، عن عَالَم ( الخُيَوَان » ومِنَ الحَيَوَان : الطّيور ، والحَشَرَاتُ ، والهَوَامُ ، وناسٌ من بَنِي الانسان ، ليرفَعَهُ ويُهدِيه إلى صَدِيقهِ اللّهُود : ( أبنُ الزيات » .

#### ينابيع

كَتَبَ عنه «ديمقريطس» و «أرسطو»، وقد نقل «كتَبَ عنه «الحيوان»، وتحد نقل «ابْنُ البطريق» كتب عنه «ديمقريطس» و «أرسطو»، وقد نقل «ابْنُ البطريق» كتاب أرسطو «البحيوان» إلى العَرب، ومن «الجاحظ» وقبله كان هُناك عُلَمَاءٌ آخُرُون من العَرب، كتَبُوا عن «الحيوان» عن الإبل، والخيل، والوحُوش، والطيّر، والنحل، والمحشرات. وبينهم كان: السِّجِسْتاني، والأصْمَعي، وابْنُ الأعرابي، وابْنُ الكِلْبِي، والنصْر بنُ شُميل. لكِن كتَبَهَم كانتُ في جَوْهَرِهَا كُتُباً لُعُويّةً ، لم تُوَلِّف للعِلْم، ولم تَبْحث في طَبائع الحَيوان، وغَرَائِزه وسُلُوكِه، وأحوالِه ولم تَبْحث في طَبائع الحيوان، وغَرَائِزه وسُلُوكِه، وأحوالِه

وعَاداتِه ، ولذلِك جَعَلَ « الجاحظ » هَمَّهُ الْأَكْبَرِ أَنْ يكونَ كِتَابُه كِتَابًا عربِيًّا جامِعاً ، في « عِلْم الحيَوَان » .

ولأنّ « الجاحظ » كانَ كاتِباً وصَاحِبَ مدرَسَةٍ في النّشر الفنّي ، فقدَ جَعلَ بيْنَ منابِعِه في التّألِيف ، نَبْعَ القُرْآن وحديث الرّسُول ، و نَبْع الشّغرِ العَرَبِي ، وبخاصّةٍ ، الشغر البدوي ، الرّسُول ، و نَبْع الشّغرِ العَربِي ، وبخاصّةٍ ، الشغر البدوي ، الذي قاربَتْ معارف عن أخيوانِ ، لأرسطو ، ونَبْع المنازعات الكلامية ونَبْع كِتَابِ « الحيوانِ » لأرسطو ، ونَبْع المنازعات الكلامية لعلماء الكلام ، عن خلق الله ، ونَبْع الخبرة الشخصية عن عالم الحيوان ، التي مرّ بِها في أسفاره بين البدو والحضر ، وفي الصّحارى والوديان ، والتي استقاها بأسْفِتِه ، وخالطاتِه ، المصيادِين والحُواة ، والمزارعين والملاّحِين ، وبَدُو الصّحارى في المَفاراتِ والقُلوات ، وعُلماء الجُغرافيا والتّاريخ والأجْتاس والأعراب والأطبّاء .

## الضفدع والضب

وقلُّب « ابنُ الزيات » ، صَفَحَاتِ مُجَلَداتٍ الجاحِظ عن

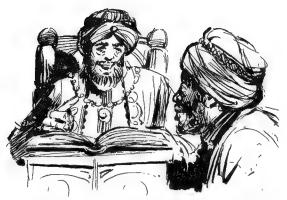

« الحيوان » ، وتوقف ( ابن الزَّيات » عندما كتبه الجاحِظ عن الضّفادِع ، وأَخَذَ يَقْرَأ :

( وأَنَا ذَاكِر من شَأْنِ الضَّفْدع من القَوْلِ ما يحضُرُ مِثْلِي : فالضَّفْدَعُ لاَيصِيحِ ولاَيُمْكِنهُ الصَّيَاحُ حتى يُدْخِلَ حَنَكَهُ الأَسْفَلَ في الماءِ ، فإذَا صارَ فِيهِ بعضُ الماءِ صاح ، ولذلك لا تسمعُ للضفّادِع نقيقاً ، إذا كُن خارِجَاتٍ مِنَ الماءِ . والضفّادِع تَنِقُ ، فإذا أَبصَرَتِ النارَ أَمْسَكَتْ . والضفّادِعُ تَرَاها كِبَاراً وصِغاراً في عدد لا يُحْصَى في غِبٌ ( أعقاب ) المطرِ ، إذا كانَ المطرُ

ديمة (دائماً) لا ينقطع ، ثم نجدها في المواضع التي ليْسَ بقربِها بحرِّ ولا نَهْر ، ولا حَوْضٌ ولاغدِير ، ولاوَادٍ ولابِير ، وفي الأَرْضِ الجُرْدَاء وفؤق المسَاجِد ، حتى زعَمَ كثير من أهل الجَسَارَة عَلَى العُلَماء أنها كَانَتْ في السَّحاب . والضّفادِع من الخلق الذي لاعِظامَ لَه . وتزعُمُ الأعْراب أن الضّفْدَع كان ذَا ذَنب ، وأن الضَّبُ سَلَبَه إيّاه ، وذلِكَ في خُرَافة من تُحرَافاتِ الأعْراب . ويَقُولُ آخرُون إن الضّفْدَعَ إذا كانَ صغيراً كان ذَا ذَنب فإذا خَرَجَتْ له يَتَانِ أو رِجُلان سَقَطَ . والأَسْدُ في موارِدِ الماءِ تأكل الضفادع أكلاً شَدِيداً . والضّفْادِع تعظم موارِدِ الماءِ تأكل الضفادع أكلاً شَدِيداً . والضّفْادِع تعظم (تَكُبر حجماً ) ولا تَسْمن . وفي سَوَاحِل فَارِسَ ناسُ (تَكُبر حجماً ) ولا تَسْمن . وفي سَوَاحِل فَارِسَ ناسُ الْكُلُونَها » .

## الشيخ والعصفور

ُ وقلّب « ابن الزيات » صفحاتِ الكِتَابِ وقَرَأُ هذه الحِكَايَة عن « الشيخ والعصفور » :

« وفي المثل : أن شَيْخاً تَصبَ للعَصافِير فِخاً ، فارتبنَ

( شَكَكُنْ ) بِه وبالفَحِّ ، وضَرَبَه البرد فكلّما مَشَى إلى الْفَحِّ ، وقد الصَمَّم الفَحِّ على عُصْفُور ، قَبَض الشّيخ عليه ، ودَق ( كَسَر ) جَنَاحَه ، وألقاه في وعائِه ودمَعَت عَيْنَاه مما يصلُكُّ ( يضرِب ) وجُهه من بَرْد الشَّمَال ( ربح الشمال ) فتوامَرت ( يشاوَرَت ) العَصَافِيرُ بأمْرِه ، وقُلْنَ : لا بَأْسَ عَلَيْكُن . فإنه شيْخ صالِح رخيم رقيق الدَّمْعَة . فقال عُصْفُور منها : « لا تَنْظُرُوا إلى دُمُوع عَيْنَيْه ، ولكِن : انظُروا إلى صُنْعُ يَدُه ، ولكِن : انظُروا إلى صُنْعُ يَدُه ، . . . . . . . .

ووجَد ( ابن الزيات » نَفْسَه يَضْحَك من قَلْبَه ، وقَالَ للجاجِظُ :

\_ عجِيبُ أَمْرُ كتابَك هذَا يا أَبَا عُثْمان جَمَعْتَ فِيهِ في آنِ وَاحدٍ بَيْنَ العْلِمِ والأَدَب، والحقيقة والْخَيَال. ولسَوْف تَبْقَى ذِكْرَاك على الأَيَّام بهذَا الكِتَاب، وينْقَى اسْمِى مع اسْمِك، بإهدائه إلَّى فطِبْ نَفْسا يا أَبَا عُثْمان، فلنْ يَصِلَ إليْك مِنِّى سُوء.

### عودة الخائف

ومات « المعتصم » وجاء « الواثق » خليفة بعده وكان « الجاحظ » قد بَلَغ من العمر ثماني وستين سنَة . وواصل « ابنُ الزيات » البطش بخصُومه ، « والجاحظ » يعظه فلا يتعظ ، حتى وقعَتِ الجَفوة بينهما ، فاستاً ذَنَه « الجاحظ » في العَوْدَة إلى البصرة ، فأذِن له ، فغادَر « سُرَّ من رَأَى » بعد آيّام ، مودّعاً صديقه : « أبن دُوّاد » .

وفى البصرة كانت قد صارَتْ للجاحظ ضيْعة ، اسْمُها : « الجاحِظية » . وفى البصرة جاء الخبر بوفاة صديقه « النَّظام » فبكاه وحيداً فى الليل . وفى البصرة لم يشعر الجاحِظ بالأمن من « ابن الزَّيّات » ، ولذلك عَكفَ على تأليف كتاب عن « البُخلاء » وكان قد بَلغ من العمر ثلاثاً وسبعين سنة ، وكتب عليه إهداءً إلى الوزير « ابن الزيّات » ، وحمله معة من البصرة ، إلى « سر مّن رأى » .

ودَخَلَ ﴿ الْجَاحِظُ ﴾ المدينةَ راجياً وخَائِفاً فوجَدَ ﴿ الْوَاثِقِ ﴾ قد

ودّعَ الدّنْيَا ، وولِي الأمرَ من بعدِه الخليفةُ « المتوكّل » ، الذي أَبقَى « ابن الزياتِ » وزيراً له إلى حِين ، وكان حانِقاً عليّه ، لمعارضَتِه في أنْ يكُونَ خلِيفةً .

وتقبل ( اثبن الزّيَات ) كتَابَ الجاحظ ، وباسَطَه وأرْضَاه . وقال له : إن بَيْنِي وبَيْن المتوكّل من الأسْبَابِ ما يكفِي لقَتْل أُمّة ، ﴿ وَابِنُ دَوَّاد ﴾ مَعَه الآن يدبّر لهُ مَكِيدّة ضِدِّى ، فهو الآخرُ يكرَمُنِي ويغارُ مِنِّى . ونصحه الجاحظ بالانسحَاب من الوزَارَة ، فقال لهُ باسِتهائة :

ــ دغنا نعِش يَوْمَنَا يا أَبَا عثمان . ولْنَقْرأ مَعاً كِتَابَك
 « البخلاء » .

# نقض الطّبّ

فى اليَوْمَ الْأَرْبعين من هَذَا اللقاء ، دَخَل الجُنْدُ على . ﴿ اَبُنُ الزَّيَات ﴾ ، وقَبَضُوا عليه ، ونَهبُوا قَصْرَه . وأَقْلَح ﴿ الجَاحِظُ ﴾ فى التسلُّل والفِرَار ، وقَفَرَ من فَوْق سُورِ القَصْر فالتَوَتْ فَدَمُه ، وسارَعَ بالفِرَارِمن ﴿ سُرَّ مَنْ رَأَى ﴾ فى ظَلاَم ِ اللَّيْل ، وقد دَبَّ فى نفْسِه الخَوْفُ حتى من « أَبْنِ دُؤَاد » ولكنّ الجُنْدَ أَدْرَكُوه فى الطَرِيق ، وحملُوه مقيّدَ القَدميْن إلى صدِيقِه القدِيم ، فأمَر بكسْرِ قيوده ، وصَحبَه الحندَم إلى الحمّامَ فاغْتسل ، وعادَ إلى مجلِس « ابن دؤاد » وقد ارتَدى ثوباً جدِيداً ، ولبِس خُفًّا أَنِيقاً ، وأجلَسَه القاضي بجانِيه ، وقالَ له :

\_ الآن أعِد إليْنا أحادِيثَكَ الحُلُوة يا أَبَا عُثْمانَ .

وبقى « الجاحِظ» فى رِعَاية « ابنِ دُوَّاد » إلى أَنْ أَصَابَه مَرَض « الفالج » ( الشّلل النصفى ) ولازَم سرير مَرَضِه الأَخِير . وظلّ « الجاحِظ» يزُورُه فى مَرَضِه الطّوِيل ، وبَدأ « ابن دُوَّاد » يشكُو من الطّبّ ، وعَجْزَ الأَطِبّاءِ عن عِلاَجِه .

ولِكَنَّى يُسَرِّى « الجاحِظ» عن صَدِيقه ، ألّف لهُ كِتَاباً أَهْدَاهُ إليْه ، وكأَنَّه كان يعبّر فيه عن حَالِه ، وجَعَل عنوانه : « نفْضُ الطِّبّ » تحدّث فيه عن قُصُورِ الطِّبّ فى زَمَانِه ، وعَجْزِ الأَطِبّاء وسَرَدَ الحِكَايَاتِ والرَّوَايَاتِ .

وحَمل ( الجاحِظ) الكتابَ إلى صدِيقه ، وجلَسَ بجانِبِه يقْرأ



لَهُ فِى كَتَابِهِ ، ويضْحَكُ ﴿ ابنِ دَوَّادٍ ﴾ من نوادره عن الطِّبّ والأَطِيّاء .

بلغ ( الجاحِظ) من العمر خمساً وثمانِين سَنَة ، وبدَأ يشعُرُ بدّاء ( النَّقْرَس ) يسْرِى فى قَدمِه وسَاقِه ، فاستَأْذَن صدِيقَه ( ابن دُؤاد ) ليستَرِيحَ فى مزرعتِه ( الجاحِظية ) بالبصرة . وبعد عامين توالت أَحْدَاث مفجِعة على ( الجاحِظ ) .

أُصِيبِ « الجَاحِظ » بمرضِ الفالج ، وجاءتُه الأخبارُ بوفَاةِ

صدِيقِه « ابنِ دَوَّاد » ومصرع ِ الحليفة المتوكل على يَدِ حُراسِه من الأُثْرَاك ، ولازَم « الجاحِظ » غُرْفَةَ نَوْمِه ، وكانَ يتردِّدُ عليْه لخِدْمَتِه والقِرَاءَةِ لَه ، وكتابة ما يمليه عليه ابن أخته « يمُوت » وعاشَ تِسْعَ سَنَواتٍ ، إلى أن بلَغَ الخامِسَةَ والتَّسْعِين من عمرِه ، في عهد الخلِيفَة المعتز .

#### منارة مضيئة

كانَتِ الجيوشُ المسلِمة الجرارة قد تضاءَلت في زَمَن الجاحِظ » لكنّ البحّارة المغامِرين قد نجحُوا في كسبِ أراضي « برُوفَائس » وسَوَاحِل إيطاليا ، والأناضُول ، وجزيرتى « صقلية » و « كريت » وعادتِ الجزيرةُ العربية إلى حالِها قَبْلَ الإسلام . يتقاسَمُها بنُو زياد في اليّمن ، وبنُو يعْفر والجلنديّون في الجنوب ، والطولونيون في الغرب ، مثلما تقاسم الأدارسة والأغالبة والطولونيون الشمال الإفريقي ، وآل حُكمُ ما وَرَاء النّهرِ إلى بني « سَاج » وحُكمُ ما وَرَاء النّهرِ إلى بني « أسلد » وخَضَعَ الشّام لِلمُحكم الطّولُوني والحَمَداني .

ولكنّ الثَّقَافَةَ العَربية الإسْلاَمية كانتْ قد ازْدَهَرَت في القرَنَ الميلاَدي التاسع ازدِهَاراًعجيباً فاقَ كل حد ، وتفوقت ، برغم التمزّق السياسي في جسم الدولة العباسية ، على كل الثقافات المنافسة لها في زمانها بجهود المترجمين والمفكرين ذوى الأصَالَةِ والابتكار ، من المسلمين والوَثْنِيِّينَ والنَّسْطُوريِّين واليَهودِ والفرس والأثراك . ودُوّنتْ مُؤلّفات عربيّة مشهوَرُة في كلّ العُلُومِ الطبيعية والرّياضيّة ، والعقْلية واللسانية ، والدّينية والاجْتَمَاعِية ، وكانَتْ بغداد أزْهي المنارات المضيئة ، تُرسِلُ أَشِعَّتَهَا في كُلِّ اتَّجاه ، وبخاصَّة في جنُوب أُورُوبا . وكانَ الوافِدُون على مَدَائِن المسلمِين من التجّار والوُفُود ، يقفُونَ مَبْهورينَ أَمَامَ ازْدِهَارِ الفُنُونِ في أَرْجَاءِ العَالَمِ الإسلامي ، ويرَوْنَ عالماً زَاخِراً بالعُلماء الموسُوعِيين ، من أمثال : الخُوارَزمي ، والبِّتَّاني ، والرَّازي ، واليَّعْقُوبي ، والكِّنْدِي ، والشافِعي ، وابن حنبل ، وبالكُتّاب الذينَ يقيمُونَ الجُسور بينَ الدّين والفَلْسَفة والعِلْم والأدب، والصَّفْوَة والعَامَّة من أمثال و أبي عثان الجاحظ ».

## الوداع

جاءَتِ الطريقَةُ التي ودّع ِ بِها ﴿ الجَاحِظَ ﴾ دُنْيَا الناسِ ، مُفاجئةً لأَهْلِ البصْرةِ . كَانَ ﴿ الجَاحِظ ﴾ وحِيداً في غُرْفَتِه ، حينَ زَحَف إلى قَاعَةٍ من قَاعَاتِ كُتُنِه ، في قَصْرِه الفسييح . وتحامَل ﴿ الجَاحِظ ﴾ على نفْسيه جالِسا ، وشَبَّ متكِئاً على الجدّار ، ليصِلَ إلى رَفِّ من رُفُوفِ كُتُنِه ، فانهارَتْ بجذْبِه ، فَوْقَه ، الرفوفُ والكُتبُ ، فلَفَظ أَنْفَاسَه بينها .

ولم ينْقَ من حديثٍ لَأَهْلِ البصَّرَة ، إلا عَن فَضْلِ الجاحظ ، وعليه وفكِره وأدبِه ، وساروا جميعاً فى وَدَاعه إلى مرقَدِه الأبحير .

وفرَغ الوراقون لتصنيف كتُب للجاحِظ، بلَغ عَددُها ثلاثُمائِةً وخمْسِين كتاباً ورسَالة، في : الفَلْسفَة، والاعتزال، والدّين والسّياسة، والاقتصاد، والتاريخ، والجُغرافيًا، والطبيعيّات، والرّياضيات، والعصبية، وتأثير البيشة، والاجتاع، والأخلاق، والحيوان، والنبات، والأدب. وفي ذِرُوتها كانت كتُبه الخوالد: البَيانُ والتبْيِين، والحيوانُ، والجيوانُ، والبُخلاء، والمحاسِنُ والأَضْدَاد.

ومنْذُ ذلِك الحِين ، ظلّ اسمُ « الجاحظ » وأدبُه وعلمُه حياً ، وظلّت مؤلفاتُه الباقِيةَ تُعلَبَعُ إلى يومِنا ، وبينها كُتُبُ لم يؤلفها قط ، نسَبَها إليه الورَّاقُون ، طلبا لرَوَاجها بعدَ عصْره . ولا تزَال الكُتُبُ والرِّسَائِل ثُوَلف إلى يَوْمِنا عن عمِيد كُتَّابِ العربية في كلّ العصور : أبُو عنهانَ الجاحِظ ، ولا يَزَال العلماءُ الميسرّون للعلم ، يحتذُون ( يحاكُون ) أَسْلُوبَه العِلْمِيّ المتأدّب ، الذي تَتَسَاوَى فيهِ أَلفاظُه ومَعانِه .

9

فى عام مائة وخمسين هجريّة ، سبعمائة وخمسة وسبعين ميلادِية كانَ ميلادُ : أَبُو عثمان عمرٌو بنُ بحرٍ بن محبوب الجاحِظ ، وفى عام مائتِين وخمسة هجرِية ، ثمانمائة وتسعة وستيّن ميلادِيّة كانتْ وفَائه .

ولعلَّ الأَحْيَاءَ من كُتاَّبِ العَرِبيَّة وعُلَمائِها ، يَحْتَفِلُونَ بذكرَى

الجاحِظ ، فى خِتَام عقدٍ مَن العُقودِ المثويةِ لميلادِه أو وفاتِه ، فهى ذكرَى أدِيبٍ عالم ، أو عَالِم أدِيب ، مَلاً سَمْع الدُّنيا وبَصَرَها ، فى زمَانِه وبعد زمَانِه ، ذكرَى ندُرَ أن يحظَى بمثْلِ تُحلُودِها سِوَاه ، بين العلَماء والأَذَبَاء ، فى كلِّ اللّغات .

رقم الايداع بدار الكتب



عالم أديب، عاش في القرنين الميلاديين الشامن والتاسع. ومارس الكتابة العلمية والادبية والفلسفية، وشرك وراءه للاثما لله وخمسين كتاباً ورسالة في كل علوم زمانه، واستحر للعربية أسلوباً فريداً في النثر الفنى المرسل، ومنح في كتاباته بين العلم والدين والفلسفة والادب، والف كتاباً فسيتما في المال العلم والدين والفلسفة والادب، والف كتاباً فسيتما في المناسفة والودب، والف كتاباً فسيتما في المناسفة والودب، والمناسفة والأدب، والمناسفة والأدب، والمناسفة والودب، والمناسفة وا

علم والمحيوان كان هو التسكة الثالثة في علوم التاريخ الطبيعى بعد كنابات ويمقويهلس، ووأرسطو، فكان به الرائد العربي الأول لعلماء الحيوان، والتاريخ الطبيعى إنها قصهة تثير الفخار . يقرؤها الصبغار والكبار .

صدر من هذه السلسلة:

١ - ابن النفسيس ٩ - المخسوارزي

۲ - ابن الهسشم
 ۱۰ - الإدراسول
 ۳ - السارون
 ۱۱ - الدسارى

٤ - جابربن حيان ١٢ - ابن رست

ه \_ ابن البيطار ١٣ \_ ابن ماجد

٦ - ابن بطوطة ١٤ - القرويني

٧ - ابن سينا ١٥ - ابن يونس ٨ - المناراني ١٦ - الخازن

12

١٧ - الحساحظ

14

مركز الإغرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام

التوزيع في الداخل والخارج: وكالة الأهرام للتوزيع في الحاج القاهرة

مطابع الأهراء التجارية \_ قاروب \_ مص\_